





في ركنٍ من أركانِ الحقـلِ ، وضعَ الفـلاَّحُ الصنـاديقَ التـي تحتوى على خلايا النحلِ .

وذاتَ يومٍ تسَلَّلَ لصُّ ، وسرقَ معظمَ العسلِ . وعندما تَوجَّـهَ الفـلاَّحُ إلى الخلايـا ، وجدَهـا فارغـةً ، فتملَّكَـهُ الضيقُ ، ووقفَ يُحدُّقُ فيها غاضبًا ... وبعدَ قليلٍ ، رجعَ النحلُ من جمعِ العسلِ . وعندما وجدَ الخلايا فارغةً ، وصاحبَها الفلاَّحَ إلى جوارِها ، هاجمَهُ بلسعاتٍ كثيرةٍ مؤلمةٍ . اشتدَّ غضبُ الفلاَّحِ ، وقالَ : " يا لنكرانِ الجميلِ وسوءِ التصرفِ!! لقد تركَ النحلُ اللصَّ الذي سرقَ عسلي يذهبُ بغيرٍ عقابٍ، بينما انقضَّ يُصيبُني باللسعاتِ ، أنا الذي أرعاهُ وأحرصُ عليه!!"

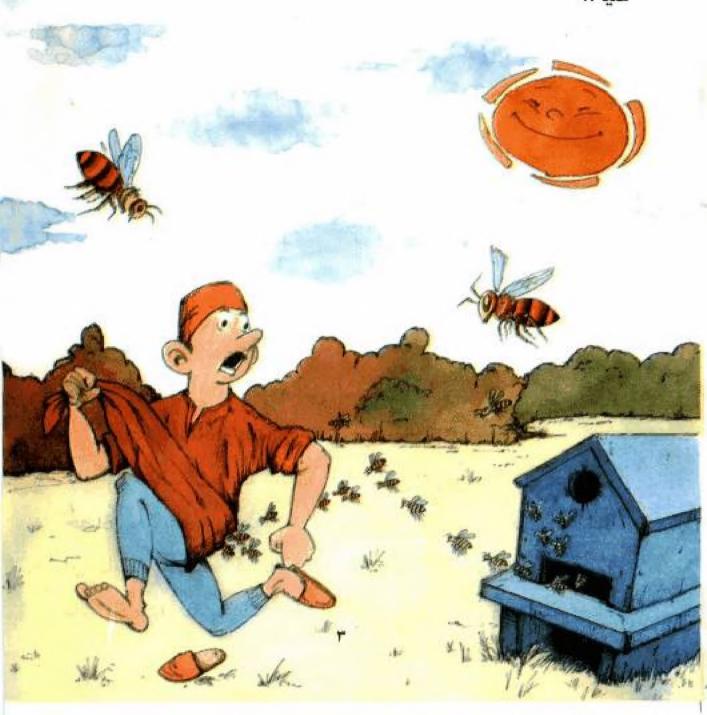

## المصير الذي تستحقه!!



عثرَ تاجرُ ، وهـو يسيرُ في طريقٍ صحراوِيّ ، على " ماسة " قد تغطَّتْ بكمياتٍ كبيرةٍ من الطينِ ، فأخذَها ، وأزالَ ما عليها من طينٍ ، ونظَّفَها جيدًا ، وأرسلَها هديةً إلى السلطان .

أعجبَتِ الماسةُ السلطانَ ، فأمرَ بوضعِها في تاجِهِ .

وعندما كانَتْ قطعةُ الماسةِ مُلقاةً على الأرضِ، كانَتْ تُجاوِرُها حصاةٌ، وقد بَقِيا عمرًا طويلاً بجوارِ بعضِهما . وعندَما سمعَتِ الحصاةُ أن جارتَها " الماسة " قد نالَها العزُّ والشرفُ ، وأصبحَتْ تسكنُ قصرًا عاليًا ، وتحتلُّ مكانًا على رأسِ السلطانِ نفسِهِ ، أثارَ ذلك غيرتَها .

وعندَما رأتْ رجلاً ، نادَتْهُ قائلةً :

"أرجوك أن تنقلني إلى المدينة ، فقد تعبّتُ من البقاء في هذا المكان يُغلّفني الطينُ ، ويلسعني البردُ ، وتُلهِبُني حرارةُ الشمسِ . كانَتْ توجَدُ إلى جوارى في نفسِ هذا المكانِ ماسة ، ظلّلْنا متجاورينَ مدة طويلة ، لكن أحدَ المارين نقلَها إلى قصرِ السلطانِ ويتحدّثُ الناسُ الآنَ عن سعادتِها ومجدِها ، ولا أعرفُ السببَ في هذه التفرقة بيننا . أرجوك أن تأخذني إلى المدينة ، لكي أحتل مكانًا عاليًا هناك . "



حملَ الرجلُ الحصاةَ ، ووضعَها في عربتِهِ ليذهبَ بها إلى المدينةِ . وأصبحَتِ الحصاةُ في غايةِ السرورِ ، فقالَتْ لنفسِها : " سوف أنضمُ الآنَ إلى زميلتي الماسةِ ، وأقفُ بجوارِها في تاجِ الملكِ . " لكنْ حدثَ ما لم يخطرُ لها على بال ...

فبدلاً من أن توضَعَ في تاجِ الملكِ ، استخدمَها لرصفِ









## تصفية حساب!



B

من أطرفِ قصصِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ ، أن ضابطًا إنجليزِيًّا تمَّتُ ترقيتُهُ إلى رتبةِ "كابتن " ، ونُشِرَ الخبرُ في الجريدةِ الرسميةِ . ولكنَّ تاريخَ الترقيةِ جاءَ مغلوطًا ، فظهـرَتِ السـنةُ ١٠٤١ بـدلاً مـن ١٩٤١ .

فأخذَ الكابتنُ وزملاؤه الضباطُ يضحكونَ من ذلك ، ثم أقنعوهُ بأن يطلبَ مرتباتِهِ منذُ عـامِ ١٠٤١ . وبالفعلِ أرسلَ الكابتن الجديدُ يطلبُ مرتباتِهِ .

وبعدً عدةِ أسابيعَ ، جاءَهُ هـذا الجوابُ: " يسرُّنا أن نُخبِرَكَ أن طلبَكَ قانونِيٍّ ، وأنك تستحقُّ تعويضًا قدرُهُ ٣٩٩٩٩ جنيهًا إسترلينيًّا . ولكنَّكَ نسيتَ أن الفقرةَ التي تلي الفقرةَ الخاصةَ بالتعويضِ ، تنصُّ على أن :

" الضابطَ المستولَ عن قيادةِ إحدى المعاركِ ، مستولُ أيضًا عن المدافع والخيولِ المفقودةِ بعدَ المعركةِ بسببِ إهمالِهِ ."

ويُستدَلُّ من عريضتِكَ ، أنك لابد أن تكونَ الضابطَ الوحيدَ الذي لا يزالُ حيًّا يُرزَقُ بعدَ معركةِ "هيستنجز "التي وقعَتُ في سنة الدي لا يزالُ حيًّا يُرزَقُ بعدَ معركةِ "هيستنجز "التي وقعَتُ في سنة الدي خيرْنا فيها ٢٠ ألفَ فرسٍ ، وهكذا يحقُّ لنا مطالبتُكَ بمبلغ ٤٠ ألفَ جنيهِ . وقد صفيَّنا الحسابَ الذي بينَنا ، فوجَدْنا أنك مَدينُ لنا بَجنيهِ واحدٍ "!!





" هيا نمثّل بابا و ماما " أو " لنتخيّل أننا الدكتورُ والمريضُ " . وأحيانًا نجعلُ العصا حصائًا ، أو قطعةَ الورقِ صاروخًا . فلماذا لا نحاولُ أن نتصوّرَ أننا أصبَحْنا قطةً أو حمامةً أو حتى شجرةً ؟

سنتخيّلُ اليومَ أنك أصبحْتَ نملةً ، فما هو أولُ شيءٍ تفعلُهُ ؟
هل تذهبُ فورًا إلى المطبخ ، وتغطسُ في وعاءِ السكر ، لتحمّل منه
ما تشاءُ ؟ أم تفصّلُ أن تتسلّلُ إلى شقَّ أسفلَ أحدِ الأبوابِ ، لترى
كيف صنعَ بقيةُ النملِ بيتَهُ ، وأين يختزنُ طعامَهُ ؟ وأستطبعُ أن أقترحَ
عليك أن تعرف كيف يتمُّ توزيعُ العملِ بينَ النملِ ، وكيف يتمُّ
التعاونُ فيما بينَهُ لحمل قطعةٍ كبيرةٍ من الخبز .



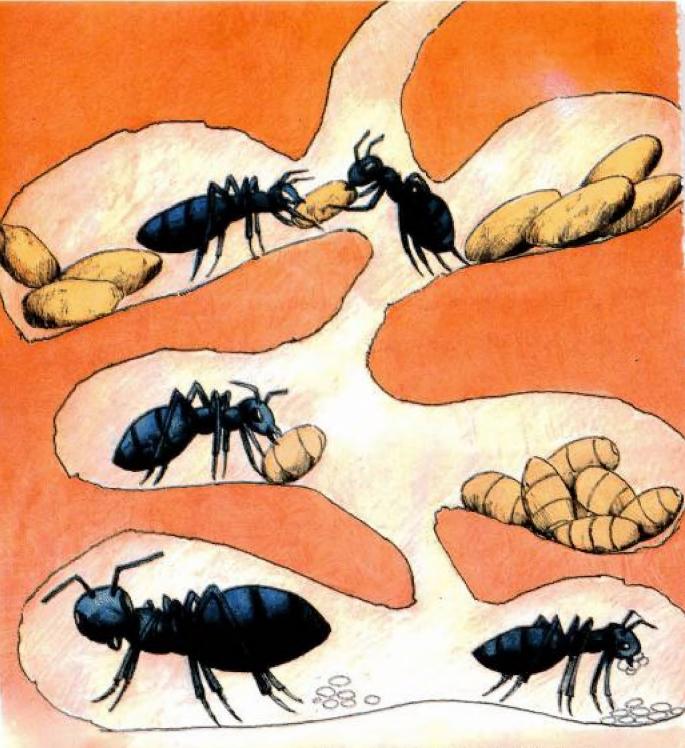

وبعد ذلك أمسِك قلمًا، واكتب ما الذي يمكن أن تشعر به عندما تصبح واحدًا من أصغر المخلوقات على وجه الأرض. ثم حدّث والدَيْك أو إخوتك عما يمكن أن تحس به إذا أصبحت واحدًا من أضخم مخلوقات الدنيا، مثل الفيل أو الحوت.

## كما قمت رجعت

ذات ليلةٍ ، جلسَ أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يتناقشُ مع بعضِ أصحابِهِ في أمور الدولةِ والخلافةِ . ولاحظَ المُجتمِعونَ أن ضوءَ المصباحِ – وكانوا يُسمُّونَهُ "السَّراج" – بدأ يخفتُ ، فقد كان المصباحُ عبارةً عن وعاءٍ مملوءِ بالزيتِ ، وفي وسطِ الزيتِ فتيلٌ مُشتعِلٌ ، فإذا سقطَ الفتيلُ أكثرَ مما يجبُ في الزيتِ ، خفتَ الضوءُ أو انطفأ المصباحُ.

قطعَ أميرُ المؤمنين الحديثُ ، وقامَ إلى السراجِ فأصلحَهُ.

وعندما عاد إلى المجلس، قال له بعض الجالسين:

"يا أميرَ المؤمنين ، لماذا لم تطلبٌ منًا لننادِيَ مَنْ يقومُ بإصلاحِ سراج؟"

أجابَ الخليفةُ: "وهل أصابنَى ضررٌ ؟! قمَّتُ وأنا عمرٌ بنُ عبدِ العزيزِ ، ورجعْتُ وأنا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ!"



## الثور والبعوضة

وقفَتْ بعوضةٌ على قرنِ ثـورٍ ، وبقيَتْ عليه مدَّةً طويلةً . وحين عزمَتْ على الطَّيرانِ ، بـدأتْ تطنُّ ، وسألَتِ الثَّوْرَ : " هـل تُحِبُّ أن أرحلَ عنك ، لأريحَكَ منِّى ؟ "

فأجابَ الثَّوْر: " إنَّى لم أشعرْ بـك عندمـا نزلُـتِ ، ولـن أشـعرَّ بغيابكِ إذا ذهبْتِ !! "

قالَ شيخٌ حكيمٌ عندما سمعَ هذه القصَّةَ: " لو عرفَ بعضُ النَّاسِ أنَّ الآخرينَ لا يفكِّرونَ فيهم ولا يحسُّونَ بهم ، لاستراحوا وأراحواً! "

